## قصة

# المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها فوائد وعبر

كتبه



غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

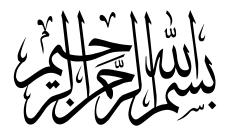

إن الحمد لله نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:٢٠١]

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُوْ وَوَلُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ أَعُمَا كُورُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١]

#### أما بعسد

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (دَخَلَتْ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)(١).

وفي رواية في الصحيحين أيضًا أَنَّ رَسُولَ اللهَّ عَلَيْهِ قَالَ: (عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ وَلِيهَ عَلَيْهِ قَالَ: (عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ وَاللهَّ أَعْلَمُ: لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَكَمُ: لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَلَا أَنْتِ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَلَا أَنْتِ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَلَا أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَوْلَا أَنْتِ أَنْتِ أَوْلَا أَنْتِ أَنْتِ أَلْتُهُا فَلَا أَنْتِ أَنْتِ أَوْلَا أَنْتِ أَنْتُ أَلْتُهُا فَلَا أَنْتِ أَنْتِ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَنْهُا فَيَتْهَا فَلَا أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتُ أَنْتِ أَلَا أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتِهَا أَنْتُ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتِهِا فَلَا أَنْتِ أَنْتُ أَنْتُ أَلْتُهُا أَنْتُ أَنْتُ أَنْتِهَا فَلَا أَنْتِهَا أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَلَا أَنْتِ أَنْتُ أَنْتُ أَلْتُنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَلْتُنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَلَا أَنْتُ أَلَانُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَلَانُ أَنْ أَنْتُ أَنْتُ أَنْ أَنْتُ أَنْتُنْتُ أَنْتُ أَنْتُنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ أَنْت

### غريب الحديث:

خشاش الأرض: حشراتها وهوامها.

#### فوائد وعبر:

أولاً: في الحديث تحريم تعذيب الحيوان.

وهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي هذا إذ أَنَّ هَذِهِ الْمُرْأَةَ إِنَّمَا عُذَّبَتْ بِسَبَبِ قَتْلِ هَذِهِ الْمُرْأَةَ إِنَّمَا عُذَّبَتْ بِسَبَبِ قَتْلِ هَذِهِ الْمُرَّةِ بِالْحَبْسِ وَتَرْكِ الطَّعَامِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري(١٨ ٣٣) ومسلم (٢٦١٩)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري(٢٣٦٥) ومسلم (٢٢٤٢) بلفظ "سجنتها".

وقد ثبت أن الله عز وجل عاتب نبيًا من أنبياء بني إسرائيل على حرقه لقرى النمل، فمن حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِ يَقُولُ: (قَرَصَتْ نَمْلَةُ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى الله عَلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ)(٣).

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهَّ عَيْكِ قَالَ: نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمْرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَلَدَّ فَا حَدَةً ) (٤).

ومعنى: فهلا نملة وحدة: أي إن كنت فاعلا فلتقتل النملة التي قرصتك فقط.

وعَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهَّ عَلِيهٌ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّتُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهَّ عَلِيهٌ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَيْهُ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلُ فَلَهًا رَأَى النَّبِيَ عَلِيهٍ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلِيهٍ فَمَسَحَ فَقَالَ: (مَنْ رَبُّ هَذَا الْجُمَلِ..؟) فَجَاءَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ: (مَنْ رَبُّ هَذَا الْجُمَلِ..؟) فَجَاءَ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣١٩) ومسلم (٢٢٤١).

فَتًى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللهَ فَقَالَ: (أَفَلَا تَتَقِي اللهَ فِي هَذِهِ النَّهَ فَي اللهَ فِي هَذِهِ النَّهَ اللهُ إِيَّاهَا..؟ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ)(٥)

وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: أنَّ رجُلا حَدَّ شَفْرَةً، وقال: أتعَذِّبُ الرَّوحَ ؟! أَلَا فعلتَ هذا قبلَ أن تَأْخُذَهَا ؟!!.(٦)

ثانيًا: في الحديث الحث على الرفق والرحمة بالحيوان وكما عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ: (الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) (٧).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة) (٨).

وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ َ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ: (وَالشَّاةُ الشَّاةُ وَأَنَا أَرْحَمُ اللهُ اللهُ (٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٥٤٩) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٠).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (١٩٢٤) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٢٥).

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٨/ ٢٣٤) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٧٧).

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد (١٥١٦٥) وهو صحيح

وعن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء على جمل يقال له (دمون) فكان إذا استعاروه منه؛ قال: لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا ؛ فإنه لا يطيق أكثر من ذلك، فلم حضرته الوفاة قال: يا دمون! لا تخاصمني غدًا عند ربي؛ فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. (١٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلَيْهِ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلُ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَثُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَثُ يَا عُلُلُ الثَّرَى [التراب الندي] مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي يَأْكُلُ الثَّرَى [التراب الندي] مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلُغَ بِي فَمَلاً خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ لَهُ فَغَفَر بَلَغَ بِي فَمَلاً خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ لَهُ فَغَفَر لَكُ فَي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُرًا؟ (١١).

فشكر الله له: أي قبل منه عمله وأثابه عليه.

كبد رطبة: أي كل حي من إنسان أو حيوان.

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو الحسن الأخميني في حديثه (١/ ٦٣) وصححه الألباني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٠).

<sup>(</sup>۱۱) رواه البخاري (۲۳۶۳)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَيْكِيْ : (أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنْ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا)(١٢).

يطيف: أي يدور.

أدلع: أخرج.

بموقها: بخفها.

وفي رواية للبخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهَ عَلَى وَاللهَ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ: كَادَ قَالَ: (غُفِرَ لِإمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْتَقَتْهُ بِخِهَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ اللَّاءِ فَغُفِرَ لَمَا يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْتَقَتْهُ بِخِهَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ اللَّاءِ فَغُفِرَ لَمَا بِذَلِكَ) (١٣).

ركى: بئر

يلث: يخرج لسانه من شدة العطش.

ثالثاً: في الحديث عظم أجر من أحسن إلى الحيوان، فقد غفر الله لكل واحد من المذكورين في الحديثين بإسقاء كل واحد منهما كلبا عطشا، وإذا

<sup>(</sup>۱۲) رواه مسلم (۲۲٤)

<sup>(</sup>۱۳)رواه البخاري (۲۲۳)

كانت هذه المغفرة بسبب سقي الكلب، فكيف بمن سقى إنسانا إذا كان عطشا، وأطعمه إن كان جائعا، وكساه إن كان عاريا!!

رابعًا: وفيه عظم فضل الله وسعة رحمته، فهو يعطي العطاء الجزيل على العمل القليل، فقد غفر الله لهذين بهذا العمل القليل، وهو سقي الكلب.

خامسًا: أن المسلم لا يكفر بارتكابه الموبقات من الذنوب، وقد يفعل الإنسان من الحسنات ما يغفر الله له بها ذنوبه العظام من غير توبة، فالمرأة الزانية غفر لها بسقيها الكلب، لا بتوبتها، كما هو ظاهر في الحديث، وعدم التكفير بالذنب كان مقررا في شريعة التوراة كما هو مقرر في شريعتنا.

سادسًا: وفيه أن العاصي وفاعل الكبيرة لا بد أن لا يقنط من رحمة الله ويفعل الخير فربها يغفر الله له بعمل بسيط.